الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على إمام المرسلين، نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين، أما بعد: فإن الله عز وجل قد خص أربع كلمات بفضائلَ عظيمة، و ميزات جليلة، تدل على عظم شأنهن، و رفعة قدرهن، و علو مكانتهن، و تميزهن على ما سواهن من الكلام، وهن: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر

ورد في فضلهن نصوصٌ كثيرةٌ تدل دلالةً قويةً على عظم شأن هؤلاء الكلمات ، وما يترتّب على القيام بهنَّ من أجورِ عظيمةٍ وأفضالٍ كريمةٍ، وخيراتٍ متواليةٍ في الدنيا والآخرة، وقد رأيت أن مِّن المفيد جمعَ جُملة منها في مكان واحد، وهي في الأصل جزء من كتابي- فقه الأدعية و الأذكار- رغب بعض أفاضل الإخوة الكرام أن تُفرَد في رسالة مستقلة ليعُم نفعها، و تَكثُر فائدتها، بإذن الله تعالىٰ. فإليك- أخى المسلم- هذه الفضائل فتأمَّلها بأناة عسىٰ أن يكون فيها تحفيز للهمم، و تنشيط للعزائم، وعون على المحافظة علىٰ هؤلاء الكلمات، والله وحده الموفق والمعين علىٰ كل خير و لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

أولاً: فمِن فضائل هؤلاء الكلمات: أنَّهنَّ أحب الكلام إلى الله، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث سمرة بن جندب الطُّلُّكُ قال: قال رسول الله عَيْكِيةٍ: «أُحبُّ الكلام إلى الله - تعالىٰ - أربع، لا يضرك بأيِّهنَّ بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر»(أ)، ورواه الطيالسي في مسنده بلفظ: «أربع هنَّ من أطيب الكلام، وهنّ من القرآن، لا يضرك بأيّهنَّ بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر »(٢).

ثَالِياً: ومِن فضائلهنَّ: أنَّ النبي عَلَيْ أخبر أنَّهنَّ أحبُّ إليه مِمَّا طلعت عليه الشمس (أي: من الدنيا وما فيها)، لما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رَافِي قال: قال رسول الله عَلَيْةِ: «لأن أقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر أحبُّ إلى ممّا طلعت عليه الشمس»(٣).

ثالثاً: ومن فضائلهنَّ: ما ثبت في مسند الإمام أحمد، وشعب الإيمان للبيهقي بإسناد جيّد عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: مرّ بي رسول الله عليه فقلتُ: إنِّي قد كبرتُ وضعُفت - أو كما قالت - فمُرنى بعمل أعمله وأنا جالسة. قال: «سبّحى الله مائة تسبيحة، فإنّها تعدل لك مائة رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، واحمدي الله مائة تحميدة، تعدل لكِ مائة فرس مُسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبِّري اللهَ مائة تكبيرة فإنَّها تعدل لك مائة بدَنة مُقلّدة متقبّلة، وهلّلي مائة تهليلة - قال ابن خلف (الراوي عن عاصم) أحسبه قال -: تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع يومئذ لأحدٍ عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتيتِ به »(٤). قال المنذري: رواه

۱ صحيح مسلم (رقم:۲۱۳۷).

٣ صحيح مسلم (رقم:٢٦٩٥). ٤ المسند (٢/ ٣٤٤)، شعب الإيمان (رقم:٦١٢).

أحمد بإسناد حسن (٥). وحسّن إسناده العلامة الألباني كَاللَّهُ (٦).

وتأمّل هذا الثواب العظيم المترتّب على هؤلاء الكلمات، فمن سبّح الله مائة، أى قال: سبحان الله مائة مرّة فإنّها تعدل عِتق مائة رقبة من ولد إسماعيل، وخصَّ بني إسماعيل بالذَّكر لأنُّهم أشرفُ العرب نَسبًا، ومن حَمِد الله مائة، أى من قال: الحمد لله مائة مرّة كان له من الثواب مثل ثواب من تصدّق بمائة فرس مسرجة ملجمة، أي: عليها سرجها ولجامها لحمل المجاهدين في سبيل الله، ومن كبّر الله مائة مرّة، أي قال: الله أكبر مائة مرّة كان له من الثواب مثل أ ثواب إنفاق مائة بدنةٍ مقلّدةٍ متقبّلةٍ، ومن هلّل مائة، أي قال: لا إله إلا الله مائة مرة فإنّها تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يُرفع لأحدٍ عمل إلا أن يأتي بمثل

[ابعاً: ومِن فضائل هؤلاء الكلمات: أنَّهنَّ مكفِّرات للذنوب، فقد ثبت في المسند، وسنن الترمذي، ومستدرك الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رئي الله على الله على الأرض رجل عمر و بن العاص - رجل الأرض رجل يقول: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا كُفِّرت عنه ذنوبُه ولو كانت أكثر من زَبَد البحر»، حسنه الترمذي، وصححه الحاكم وأقرَّه الذهبي، وحسّنه الألباني (٧).

والمراد بالذنوب المكفّرة هنا أي: الصغائر، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رَاكُكُ : أنَّ رسول الله عِلَيْ كان يقول: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفِّراتٌ ما بينهنَّ إذا اجتُنبت الكبائر »(^)، فقيّد التكفير باجتناب الكبائر؛ لأنَّ الكبيرة لا يُكفِّرها إلا التوبة.

وفي هذا المعنى ما رواه الترمذي وغيره عن أنس بن مالك رفا الله عن أنَّ رسول الله عِيْكِيٌّ مرّ بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق، فقال رسول الله عَيْكِيٌّ: «إِنَّ الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر لَتُساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة»، وحسنه الألباني (٩).

خامساً: ومِن فضائل هؤلاء الكلمات: أنَّهنَّ غرس الجنة، روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود، عن النبي عَلَيْ أنَّه قال: «لقيت إبراهيم ليلة أُسرى بي، فقال: يا محمد أقرئ أمتك منى السلامَ، وأخبرهم أنَّ الجنةُ طيِّبةُ التربة، عُذْبةُ الماء، وأنَّها قيعان، غِراسها سبحان الله، والحُمدُ لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر »(١١٠)، وفي إسناد هذا الحديث عبد الرحمن بن إسحاق، لكن للحديث شاهدان يتقوى بهما من حديث أبي أيوب الأنصاري، ومن حديث

والقيعان جمع قاع، وهو المكان المستوي الواسع في وطأة من الأرض يعلوه

المسند (٢/ ١٥٨،٢١٠)، وسنن الترمذي (رقم: ٣٤٦٠)، ومستدرك الحاكم (١/ ٥٠٣)، وصحيح

٥ الترغيب والترهيب (٢/ ٤٠٩).

والنسائي في عمل اليوم والليلة بإسناد حسن عن عبد الله بن شداد: أنَّ نفرًا من بني عُذْرَة ثلاثةً أتوا النبيَّ عَيْكِةٍ فأسلموا قال: فقال النبي عَيْكِةٍ: «من يكفينيهم» قال طلحة الله الله أنا، قال: فكانوا عند طلحة فبعث النبي عَلَيْهُ بعثًا فخرج

עווכעווً: ومِن فضائلهنَّ: أنَّه ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن

ماء السماء، فيمسكه ويستوى نباته، كذا في النهاية لابن الأثير (١١)، والمقصود أنَّ الجنة ينمو غراسها سريعاً بهذه الكلمات كما ينمو غراس القيعان من

يعمر في الإسلام يكثر تكبيره وتسبيحه وتهليله وتحميده: روى الإمام أحمد،

فيه أحدُهم فاستشهدَ، قال: ثم بَعَثَ بعثًا آخر، فخرج فيهم آخر فاستشهد، قال: ثم مات الثالثُ على فراشه، قال طلحة: فرأيت هوَّ لاء الثلاثة الذين كانوا عندى في الجنة، فرأيت الميت على فراشه أمامهم، ورأيت الذي استُشهد أخيرًا يليه، ورأيت الذي استُشهد أولَهم آخرَهم، قال: فدخلني من ذلك، قال: فأتيت النبي على فلكرت ذلك له، قال: فقال رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الما أنكرت

من ذلك، ليس أحدٌ أفضل عند الله من مؤمن يُعمّرُ في الإسلام يَكثُر تكبيرُه وتسبيحُه وتهليله وتحميده»(١٢).

وقد دلَّ هذا الحديث العظيم على عِظم فضل من طال عمرُه وحسن عملُه، ولم يزل لسانه رَطْبًا بذكر الله عز وجل.

سابعاً: ومن فضائلهنَّ: أنَّ الله اختار هؤلاء الكلمات واصطفاهنَّ لعِباده، ورتّب علىٰ ذكر الله بهنّ أجورًا عظيمةً، وثوابًا جزيلاً، ففي المسند للإمام أحمد ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة وأبي سعيد - وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ قَال: «إنَّ الله اصطفىٰ من الكلام أربعاً: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، فمن قال: سبحان الله كُتب له عشرون حسنة، وحُطّت عنه عشرون سيّئة، ومن قال: الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال: لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال: الحمد لله رب العالمين مِن قِبَل نفسِهِ كُتبت له ثلاثون حسنة، وحُطَّ عنه ثلاثون خطيئة »(١٣).

وقد زاد في ثواب الحمد عندما يقوله العبد مِن قِبَل نفسه عن الأربع؛ لأنَّ الحمد لا يقع غالبًا إلا بعد سبب كأكل أو شُرب، أو حدوث نعمة، فكأنَّه وقع في مقابلة ما أسدى إليه وقت الحمد، فإذا أنشأ ألعبد الحمد من قِبَل نفسه دون أن يدفعه لذلك تجدُّدُّ نعمةٍ زاد ثوابه.

ثَاصِلاً: ومِن فضائلهنَّ: أنَّهنَّ جُنَّةٌ لقائلهنّ من النار، ويأتين يوم القيامة مُنجيات لقائلهن ومقدّمات له، روى الحاكم في المستدرك، والنسائي في عمل اليوم والليلة، وغيرهما عن أبي هريرة نَطْقَتُهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «خُذوا جُنَّتُكم»، قلنا: يا رسول الله من عدو قد حضر! قال: «لا، بل جُنَّتُكم من النار، قولوا: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، فإنَّهنَّ يأتين يوم

الأرض ونبتها.

9 سنن الترمذي (رقم:٣٥٣٣)، وصحيح الجامع (رقم:١٦٠١). ١٠ سنن الترمذي (رقم:٣٤٦٢)، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم:١٠٥).

ا مسند الطيالسي (ص:١٢٢).

المسند (١/ ١٦٣)، والسنن الكبرى للنسائي كتاب: عمل اليوم والليلة (٦/ رقم: ١٠٦٧٤)، وحسنه العلامة الألباني في الصحيحة (رقم: ٢٥٤).

١٣ المسند (٢/ ٣٠٢)، والمستدرك (١/ ١٢)، وقال العلَّامة الألباني في صحيح الجامع (رقم: ١٧١٨):

تخري ولانبكاع فضائل المالية الله الله المحمد للد المحمد لا إله إلا الله الله أكبر عِيْدُ الْرِيْدُ وَالْمِرْبِعِيْدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللّل أخي الكريم أسهم في الدعوة إلى الله بنسخ هذه المطوية و توزيعها عسى أن تَكون لك حسنتَ جاريمَ و نُسأل اللَّه لحَّ الهدايمَ و الثبات و المغضرةُ

صدقة، ونهى عن منكر صدقة، وفي بُضع أحدكم صدقة». قالوا: «يا رسول الله، أيأتي أحَّدنا شهوتَه ويكون له فيها أجرٌ ؟ » قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزرٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرٌ ١٥٠٠٠.

وقد ظنّ الفقراء أن لا صدقة إلا بالمال، وهم عاجزون عن ذلك، فأخبرهم النبي ﷺ أنَّ جميع أنواع فعل المعروف والإحسان صدقةٌ، وذكر في مقدّمة ذلك هؤلاء الكلمات الأربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا

ثاني علله: ومن فضائل هؤ لاء الكلمات: أنَّ النبي عَلَيْ جعلهنّ عن القرآن الكريم في حقّ من لا يُحسنه، روى أبو داود، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم عن ابن أبي أوفي - ﴿ قَالَ: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: «يا رسول الله إنِّي لا أستطيع أن أتعلُّمَ القرآنَ، فعلَّمني شيئًا يُجزيني». قال: «تقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله». فقال الأعرابي: هكذا - وقبض يديه - فقال: «هذا لله، فمَا لي؟ » قال: "تقول: اللَّهمّ اغفر لي وارْحمني وعافِني وارْزقني واهْدِني"، فأخذها الأعرابيُّ وقبض كفّيه، فقال النبي ﷺ: «أما هذا فقد مَلاَّ يديه بالخير »(١٩٠).

قال المحدّث أبو الطيّب العظيم آبادي في تعليقه علىٰ سنن الدار قطني: سنده صحيح. وقال الألباني يرحمه الله: سنده حسن (٢٠).

فهذه بعض الفضائل الواردة في السنة النبوية لهؤلاء الكلمات الأربع، وقد ورد لكلِّ كلمة منهن فضائلُ مخصوصة، ومن يتأمل هذه الفضائل المتقدّمة يجد أنُّها عظيمةٌ جدًا، ودالَّةٌ علىٰ عِظم قدر هؤلاء الكلمات، ورفعة شأنهنّ وكثرة فوائدهن وعوائدهن على العبد المؤمن، ولعلّ السر في هذا الفضل العظيم - والله أعلم - ما ذكر عن بعض أهل العلم أنَّ أسماء الله - تبارك وتعالى ل - كلُّها مندرجةً في هذه الكلمات الأربع، فسبحان الله يندرج تحته أسماءُ التنزيه كالقدّوس والسلام، والحمد لله مشتملة على إثبات أنواع الكمال لله - تبارك في أسمائه وصفاته -، والله أكبر فيها تكبير الله وتعظيمه، وأنَّه لا يُحصى أحدٌ الثناءَ عليه، ومن كان كذلك ف(لا إله إلا هو) أي: لا معبود حق سواه(٢١).

فالتسبيحُ: تنزيهُ لله عن كل ما لا يليق به.

والتحميدُ: إثباتٌ لأنواع الكمال لله في أسمائه وصفاته وأفعاله . والتهليلَ: إخلاصٌ و توحيدٌ لله و براءةٌ من الشرك.

والتكبير: إثبات لعظمَةِ الله و أنه لا شيء أكبر منه.

فللُّه ما أعظمَ هؤلاء الكلمات، وما أجلُّ شأنهنُّ، وما أكبرَ الخير المترتّب عليهنّ، فنسأل الله أن يوفقنا للمحافظة والمداومة عليهنّ، وأن يجعلنا من أهلهن الَّذين ألسنتهم رطبةٌ بذلك، إنَّه وليّ ذلك والقادر عليه.

وصلىٰ الله وسلم علىٰ نبينا محمد وعلىٰ آله وأصحابه أجمعين

القيامة منجيات ومقدّمات، وهنّ الباقيات الصالحات». قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وصححّه العلامة الألباني يرحمه الله(١٤).

وقد تضمّن هذا الحديث إضافة إلى ما تقدّم وصفَ هؤلاء الكلمات بأنَّهرَّ، الباقيات الصالحات، وقد قال الله - تعالى -: ﴿ وَٱلْبَنِقِيَتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيَّرٌ عِندَ رَبُّكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿ إِنَّ ﴾ [الكهف: ٤٦] والباقيات أي: التي يبقى ثوابُها، ويدوم جزاؤُها، وهذا خيرُ أمَل يؤمِّله العبد وأفضل ثواب.

تاللكاً: ومن فضائلهًنَّ: أنَّهنَّ يَنعَطِفْن حول عرش الرحمن ولهنّ دويٌّ كدويِّ النحل، يذكرن بصاحبهنَّ، ففي المسند للإمام أحمد، وسنن ابن ماجه، ومستدرك الحاكم عن النعمان بن بَشير رَا الله عليه الله عليه: "إِنَّ مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، يَنعَطِفْن حول العرش لهنّ دَويٌّ كدويِّ النحل، تذكر بصاحبها، أما يحب أحدكم أن يكون له، أو لا يزال له من يذكر به». قال البوصيري في زوائد سنن ابن ماجه: إسناده صحيح، رجاله ثقات، وصحّحه الحاكم (۱۵).

فأفاد هذا الحديث هذه الفضيلة العظيمة، وهي أنَّ هؤلاء الكلمات الأربع يَنعَطِفْن حول العرش أي: يَمِلن حوله، ولهنّ دَوِيٌّ كدَويٌّ النحل؛ أي: صوتٌ يشبه صوتَ النحل يذكرن بقائلهنّ، وفي هذا أعظم حضٌّ على الذُّكر بهذه الألفاظ، ولهذا قال في الحديث: «ألا يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من پذکر به».

عالتلرأ: ومن فضائلهنَّ: أنَّ النبي عَلَيْ أخبر أنَّهنَّ ثقيلاتٌ في الميزان، روى النسائي في عمل اليوم والليلة، وابن حبان في صحيحه، والحاكم، وغيرهم عن أبي سلميٰ رَنُوكُ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «بَخ بَخ، - وأشار بيده بخمس - ما أثقلهنّ في الميزان: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، والولدُ الصالح يُتوفىٰ للمرء المسلم فيحتسبُه»، صححه الحاكم، ووافقه الذهبي(١٦)، وللحديث شاهد من حديث ثوبان رفظي ، خرّجه البزار في مسنده، وقال: إسناده حسن (١٧٠). وقوله في الحديث: «بَخ بَخ» هي كلمة تُقال عند الإعجاب بالشيء وبيان تفضيله.

حادي عنتنز: ومن فضائل هؤلاء الكلمات: أنَّ للعبد بقول كلِّ واحدة منهن صدقة، روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر ر الطُّكَّةُ: أنَّ ناسًا من أصحاب رسول الله عليه قالوا للنبي عليه: «يا رسول الله ذهب أهل الدُّثور بالأجور، يصلون كما نصلى، ويصومون كما نصوم، ويتصدّقون بفضولِ أموالهم». قال: «أوَ ليس قد جعل الله لكم ما تصدّقون؟ إنَّ بكلَ تسبيحة صدقة، وكلّ تكبيرة صدقة، وكلّ تحميدة صدقة، وكلّ تهليلةٍ صدقة، وأمر بالمعروف

١٩ سنن أبي داود (رقم: ٨٣٢)، سنن النسائي (٢/ ١٤٣)، سنن الدارقطني (١/ ٣١٣،٣١٤).

٢٠ صحيح أبي داود (١/ ١٥٧). ٢١ انظر: جزء في تفسير الباقيات الصالحات للعلائي (ص:٤٠).

١٤ المستدرك (١/ ٤١)، السنن الكبرئ كتاب: عمل اليوم والليلة (٦/ ٢١٢)، صحيح الجامع (رقم: ٣٢١٤). المسند (٤/ ٢٦٨، ٢٧١)، سنن ابن ماجه (رقم: ٩٠٩)، المستدرك (١/ ٣٠٥).

١٦ السنن الكبرئ كتاب: عمل اليوم واليلة (٦/ ٠٠)، صحيح ابن حبان (الإحسان) (٣/ ١١٤/ رقم: ٣٣٨)، المستدرك (١/ ١٢٥١،١٥٥).

١٧ كشف الأستار عن زوائد البزار (٤/ ٩/ رقم:٣٠٧٢).